# مفتاح دار السلام

# بتحقيق شهادتي الإسلام

تأليف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة ١٣٧٧هـ رحمه الله

اغتَىٰبه عَبْدالرّراق بِّن عَبْد الْحَيْسِ الْهِبَدَر

> دائرالفنتج الشارقة

### حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ \_ ١٩٩٥م

موافقة وزارة الإعلام والثقافة رقم :أع ش ٢٠٤١ تاريخ : ٢٩٩٥/١٠/٢٨

# الناشير دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيع

هاتف المطبعة : ۳۲۲۳۰۸ ـ هاتف النشر : ۳۲۲۳۰۸ ـ ۳. فاكس وقم: ۳۲۲۵۲۸ ، ۳۲۲۸۳۸ ـ ۰ ص. ب: ۲۳٤۲۶ التسارقة ـ إ.ع.م

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة:

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى أله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

#### أما بعد:

فإن مفتاح السعادة، وسبيل الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بتحقيق التوحيد لله، وإخلاص الدين له وحده لا شريك له، مع تجريد المتابعة للرسول عَيْنَا ، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عَيْنَا .

وهاتان الشهادتان أمرهما عظيم، وشائنهما كبير، وحاجة العباد إلى فهمهما وتحقيقهما والعمل بهما

أعظمُ من حاجتهم إلى طعامهم وشرابهم وسائر شئونهم، إذ الحياة الحقيقية لا تكون إلا بإخلاص الدين لله ومتابعة الوحي المنزل على رسول الله عيد ، كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكُم لا يُحيكُم ﴾(١).

فهذه الآية الكريمة تدل على «أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات، فالحياة الحقيقيّة الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهراً وباطناً، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان، ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول»(٢).

سورة الأنفال: آية ٢٤ . (٢) الفوائد لابن القيم (ص ٨٧).

وأعظم أمر دعا إليه رسول الله عَلَيْكُ - بل وجميع الرسل - هو توحيد الله - عز وجل - وإخلاص الدين له، وأعظم أمر حذروا منه ونهوا عنه هو الشرك بالله، قال الله تعالى: ﴿ولَقَدْ بَعَشًا في كُلِّ أُمَّةً رسُولاً أن اعبدُوا الله واجتنبوا الطَّاعُوتَ ﴾(١) وهذا معنى لا إله إلا الله.

فهذه الكلمة العظيمة التي هذا معناها ومقصودها هي أعظم أركان الدين ، وأهم شبعب الإيمان وهي العروة الوثقى، وكلمة التقوى، وهي مفتاح السعادة ، وسبيل الفوز بالجنة ، والنجاة من النار، وهي رأس الأمر وأصل الدين وأساسه، «وفضائل هذه الكلمة وحقائقها، وموقعها من الدين ، فوق مايصفه الواصفون ، ويعرفه العارفون، وهي حقيقة الأمر كلّه، كما قال تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ (٢) فأخبر سبحانه أنه يوحي إلى كل رسول بنفي الألوهية عما

<sup>(</sup>١) سورة النحل: أية ٣٦. (٢) سورة الأنبياء: أية ٢٥.

سواه وإثباتها له وحده» (١)

وهذه الرسالة التي بين يديك - أخي المسلم - عظيمة في بابها، جليلة في مقصودها ومرادها، فهي رغم وجازتها وافية شافية كافية، لاشتمالها على غرر هذا الموضوع الجليل وزُبده، بأسلوب ماتع وعرض شيق وتحقيق متين.

ومؤلفها هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي المولود سنة ١٣٤٧هـ والمتوفى سنة ١٣٧٧هـ، صاحب التصانيف الجليلة، والمؤلفات الكثيرة، والتحقيقات العلمية النافعة، والنظم الرائع البديع، والذكر الطيب الحسن، قال فيه شيخه العلامة عبدالله القرعاوي - رحمه الله - :«... فهو على اسمه حافظ، يحفظ بقلبه وخطه...» (٢)

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢/٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة وافية للمؤلف رحمه الله في مقدمة كتابه «معارج القبول.» بقلم ابنه الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وانظر أيضاً ترجمته في كتاب الشيخ حافظ ==

وكتاباته رحمه الله تمتاز بسهولة العبارة ، وسلاسة الأسلوب ، وحسن العرض ، مع نصاعة الحجة ، ووضوح البرهان ، على رسم أهل السنة والجماعة ووفّق منهجهم .

وقد وقفت على ثلاث نسخ خطية في مكتبة الأخ الفاضل الشيخ أحمد بن علي علوش مدخلي مدير المعهد العلمي بصامطة الذي تفضل مشكوراً بإهدائي مصورات لها فجزاه الله خير الجزاء.

الأولى: من هذه النسخ كاملة قليلة الأخطاء وعليها اعتمدت في نسخ الكتابة.

والثانية : انتهت بعد قوله: (ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله عَلَيْكُ ...) بأسطر قليلة مع بعض السقط والخطأ في مواضع منها.

والثالثة: لم أجد منها إلا ورقتين.

<sup>==</sup>الحكمي حياته وجهوده العلمية والعملية» بقلم تلميذه الشيخ زيد ابن محمد بن هادي المدخلي، طبع حديثاً على نفقة الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جيزان سنة ١٤١٣هـ.

وقد قمت بالمقابلة بين ما وجدته من النسخ، وأثبت في المتن ما رأيته صحيحًا صواباً، ولم أُشرْ في الهوامش إلى ما يتعلق باختلاف النسخ، ثم قمت بعزو الآيات إلى أماكنها، وخرجت الأحاديث باختصار، وضبطت مواضع من نص الكتاب.

هذاوالله الكريم أسال أنْ يجزي الشيخ حافظاً خير الجزاء، وأن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته على جهوده الكبيرة ، وأعماله الكثيرة ، في نشر التوحيد والسنة ، وقمع الشرك والبدعة .

وأساله سبحانه أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن، وأن يغفر لي ولجميع المسلمين إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبدالله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه

عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر في ١٤١٣/٨/١٨هـ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نَشر على منابر الكائنات أعلام التوحيد، ونكّس رايات أهل الشرك والتنديد، وقصم بشدة بطشه كلَّ جبار عنيد، وأيَّد بنصره وتأييده من أفرده بالتوحيد، وسقى قلوبهم بوابل الكتاب وطلِّ السنة، فأثمرت المعتقد الخالص، والقول السديد، يُعطي ويمنع ، ويخفض ويرفع، ويصل ويقطع، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ﴿وما ربك بظلام للعبيد ﴾(١).

أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأسئله لذة النظر إلى وجهه في يوم المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المحصي المبدئ الفعّال لما يريد، تعالى عن أن يكون له شريك في الملك، أو وليًّ

<sup>(</sup>١) سورة فصلت أية : ٢٦

من الذل، أو صاحبة أو ولد أو والد أو كفؤ أو نديدً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، سيد الخلق ، وخاتم الرسل ، وأكرم العبيد ، صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وصحبه ، الذين جردوا سيوف الحق؛ لإزهاق كل باطل، وإرغام كل كفار عنيد.

#### أما بعد:

فأوصيكم - عباد الله - ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله - رحمكم الله - واعلموا أنكم لم تُخلقوا عبثاً، ولن تُتركوا سدًى، بل - والله - خلقكم لأمر عظيم، وخطب جسيم، بينه في محكم تنزيله ، وهو الحكيم في خلقه وشرعه الصادق في قيله ، ومن أصدق من الله قيلاً ، وأبين دليلاً ﴿ وما خلقتُ الجن والإنس إلا ليعبدون ﴿ ما أريدُ منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ﴿ (۱) ، فأخبرنا - تعالى - أنّه ما خلقنا إلا

<sup>(</sup>١) سنورة الذاريات الآيتان : ٥٦ ، ٥٧.

لعبادته، والعبادة هي: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة»(١) وأصل العبادة وقوامها(٢) الذي لا قوام لها بدونه هو التوحيد ، الذي أرسلت به الرسل ، وأنزلت به الكتب ، ومن أجله أمر بالجهاد، وفرض على كل فرد من الأفراد، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة، والجنّة والنّار .

والجامع له كلمة خفيفة اللفظ، واسعة المعنى، جليلة القدر، وهي لا إله إلا الله، كلمة الشهادة، ومفتاح دار السعادة، فهي أصل الدين وأساسه، ورأس أمرد، وساق شجرته ، وعمود فُسْطاطه (٣)، وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها، متشعبة منها، مكملات لها، مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها. فهي العروة الوثقى التي قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكُفُرُ بالطاغوت ويؤمنُ بالله فقد

<sup>(</sup>١) بهذا عرفًها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كتابه العبودية وعنه نقله جمع.

<sup>(</sup>٢) قوام كل شيء هو عماده ونظامه.

<sup>(</sup>٣) الفُسطاط: بيت يُتخذ من الشعر.

استمسكَ بالعُروة الوُثقى لا انفصامَ لها﴾(١) الآية.

وهي العهدُ الذي ذكر الله ـ تعالى ـ في قوله: ﴿لا عِلَكُونَ الشَّفَاعَةَ إلا من اتخذَ عندَ الرحمن عهداً ﴾(٢).

وهي الحسنةُ التي ذكر الله ـ عزَّ وجلَّ ـ في قوله: ﴿منْ جاءَ بالحسنة فلهُ خيرٌ منها وهم، من فرعٍ يومئذ آمنون﴾(٣).

وهي كلمةُ الحق التي ذكر اللهُ - عزّ وجلَّ - في قوله: ﴿إِلا من شهدَ بِالْحِقِّ وهم ْ يعلمونَ ﴾(٤).

وهي كلمة التقوى التي ذكر الله - تعالى - في قوله: ﴿وَالرَّمَهُمْ كُلُمَةَ التَّقُوكَ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾(٥)

وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله تعالى في قوله: وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم (١).

(٢) سورة مريم: أية ٨٧ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة :أية ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل : آية ٨٩. (٤) سورة الزخرف : آية ٨٦.

<sup>(</sup>٥) سعورة الفتح : أية ٢٦. (٦) سعورة الروم : أية ٢٧.

وهي الحُسنى التي ذكر الله - عز وجل - في قوله: ﴿ فَأُمَّا مِن أَعْطَى وَ اتقى \* وَصَدَّق بِالْحُسنى \* فَسنيسر هُ للنُسرَى ﴾(١).

وهي القولُ الثابتُ الذي قال الله - عز وجل - في الله ُ الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة (٢) الآيات وعنها يسال اللهُ الرسل، وأمم مهم حيث يقول تعالى: ﴿ فلنسألنَّ الذين أُرسُلَ اللهم ولنسْألنَّ المرسلينَ ﴿ أَنْ المرسلينَ ﴿ أَنْ المرسلينَ ﴿ أَنْ المرسلينَ ؟ أَجْبَتُم المرسلينَ؟

وفي الحديث: « لو أنَّ السموات السبع والأرضين السبع في كفَّة ولا إله إلا الله في كفَّة مالت بهنَّ لا إله إلا الله » (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الليل: الآيات ٥، ٦، ٧. (٢) سورة إبراهيم: آية ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: أية ٦.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم: ٨٤٠) وابن حبان (الإحسان: ١٠٢/١٤) والطبراني في الدعاء (١٤٨٩/٣) ==

ولكنها قُيدت بقيود ثقالٍ هي أثقلُ على مَنْ أضلَّه اللهُ من الجبال، وأشقُّ عليه حملها من السلاسل والأغلال، أما من وفقه الله وهداه، ويسر له سبل النجاة، وجعل هواه تبعاً لما جاء به رسوله ومصطفاه، فهي أسهلُ

والحاكم (٥٢٨/١) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ١٠٢)، والبغوي في شرح السنة (٥٤/٥) من طريق أبي السمح دراج بن سمعان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد.

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، وصحح الحافظ إسناده في الفتح (٢٠٨/١١).

لكن في إسناده أبا السمح دراج بن سمعان قال الحافظ في التقريب «صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف».

ويشهد لموضع الشاهد منه ما رواه الإمام أحمد (١٦٩/٢) والحاكم (٤٨/١) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ١٠٣) وغيرهم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي والله أن نوحاً عليه السلام ـ قال لابنه عند موته: «آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله...» الحديث.

عليه، وألذّ لديه من العذب الزلال.(١) .

الأول: العلم بمعناها الذي دلت عليه، وأرشدت اليه، قال الله ـ تعالى ـ:

وإلا من شهد بالحق وهم يعلمون بقلمون (٢) أي : شهدوا بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بالسنتهم وفي مسلم عن عثمان - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله على «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة». (٢) فقيدها بالعلم بمعناها وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله - عز وجل

<sup>(</sup>١) يقول الشيخ حافظ - رحمه الله - في منظومته «سلم الوصول إلى علم الأصول» :

ويشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقاً وردت فإنه له ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه وراجع شرحها في معارج القبول له (٢٧٧/١ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: أية ٨٦.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١/٥٥) .

وإثباتها لله وحده، لا شريك له، أما من يهذي بها هذياناً ككلام النائم، لا يعلم معناها ، فكيف ينفي ما نفت، ويثبت ما أثبتت، وهو لا يعلم شيئاً من ذلك؟! أم كيف يعمل بمقتضى ما لا يعلمه؟!.

الثاني: اليقين بما دلت عليه في الشهادة والغيب، المنافي لمناقضه من الشك والريب، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿إِنَّمَا المؤمنونَ الَّذِينَ آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابُوا وجاهدُوا بأموالِهِم وأنفُسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون (١) فقصر الإيمان عليهم مع التّقييد بكونهم لم يرتابوا أي: لم يشكُّوا، فلا إيمان لمن قالها شاكاً مرتاباً، ولو قالها بعدد الأنفاس، ولو صرخ بها حتى يسمع جميع الناس.

وفي مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاك

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات : أية ١٥.

فيهما إلا دخل الجنة» . <sup>(١)</sup>

وفيه من حديثه - أيضاً - أن رسول الله عَلَيْهُ بعثه بنعليه فقال : «اذهب بنعليً هاتين . فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله . مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة»(٢) الحديث.

فقيد استحقاق قائلها دخول الجنة وتبشيره بها بكونه غير شاك فيها، وبكونه مستيقناً بها قلبه، والمعنى في ذلك واحدً، فنفي الشك يفيد ثبوت اليقين، وثبوت اليقين يفيد نفى الشك .

الثالث: القبول لها المنافي لرد مدلولها، قال الله تعالى .. : ﴿ إِنَّا يَوْمَنُ بَآيَاتِنَا الذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بها خَرُّوا سُجَداً وسبَحوا بحمد ربَّهم وهم لا يستكبرُون ﴿ (٢) والآيات هنا المراد بها القرآن، ومعظمه في حقَّ هذه الكلمة، و(ذكِّروا): وعظوا، (وهم لا يستكبرون) أي: عن

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة :أية ١٥.

وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه ، عن النبي عَنِينَ قال: « مَثَلُ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً ، فكان منها نقية قبلت الماء، فأنبتت الكلا والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله به الناس ، فشربوا

<sup>(</sup>١) سورة الصافات . الآيتان ٢٥ ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات . أية ٢٧ .

وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قبعان لا تمسك ماءً، ولا تنبت كلاً، فذلك مُثَل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فَعَلم وعلَّم ، ومثلُ من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت مه».(١) فانظر هذا الحديث واعتبر به، فهو عبرة لأولى الأنصار؛ فإنك إذا أمعنت النظر فيه رأيته يحتوى على ما لم يتسع له المجلدات الكبار ، والمقصود هنا أن المثلن الأولين لمن قبل هدى الله الذي هذه الكلمة أصله، وإن كانوا على درجتين متفاوتتين، والمثل الثالث لم لم برفع بذلك رأساً ولم يقبله غلم ينتفع هو، ولم ينفع غيره، بل هو ضرر محض على نفسه وعلى غيره.

الرابع: الانقياد لمعناها، المنافي لترك العمل بمقتضاها قال الله على عند ﴿ وَمِن يُسلَمُ وَجَهَهُ إِلَى اللّه وَهُو محسلٌ فقد استمسكُ بالعُروة الوُثقَى ﴾ (٢)

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (1/2) ومسلم (3/10)

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان اية ٢٢

الآية. (يسلم وجهه إلى الله): ينقاد ويُقبل على طاعته، (وهو محسن) أي: موحد، (فقد استمسك بالعروة الوثقى) أي: بلا إله إلا الله، فخرج بذلك مَنْ لم يسلم وجهه إلى الله ولم يك محسناً فإنه لم يستمسك بها، وهو المعني بقوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَمَنْ كَفُر فَلا يحزُنكَ كَفَرُهُ إلينا مرجعهُم فننبئهم بما عملوا إنَّ اللهَ عليمٌ بذات الصدور \* مَتَعهُم قليلاً ثمَّ نضطرُهم إلى عذاب غليظ ﴾ .(١)

وفي الأربعين<sup>(٢)</sup> أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تَبَعاً لما جئت به » .<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة لقمان : الآيتان ٢٣ ـ ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) للنووي ـ رحمه الله ـ ورقمه فيه (٤١)، وقال النووي : « حديث حسن صحيح ، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح ».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم في السنة (١٢/١) وابن بطة في الإبانة (٣٨/١) والخطيب البغدادي في تاريخه (٣٦٩/٤)

والبغوي في شرح السنة (١/٣١٦) والتيمي في الحجة (١٠٠/١) من طريق نعيم بن حماد حدثنا عبدالوهاب الثقفي ثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره عن محمد بن سيرين عن عقبة ==

فجعل الشرط في الإيمان كمال الانقياد لما جاء به عَيْنَ ونفاه عمن لم يكن كذلك، ومعلوم أنه عَيْنَ لم يجئ يدعو إلى شيء قبل هذه الكلمة، فمن لم ينقد لمدلولها لم ينقد لشيء مما جاء به الرسول عَيْنَهُ

الخامس: إخلاص الدين لله - عز وجل - المنافي للشرك الذي لا يُقبل معه، قال الله - تعالى -: ﴿ أَلَا لَلهُ الله الذينُ الْحَالصُ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ فَاعبدِ الله مخلصاً لهُ الدينَ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ فَاعبدِ الله مخلصاً لهُ الدينَ ﴾ (٢) .

ابن أوس عن عبدالله بن عمرو عن النبي عُلِيلَة وذكره .

قال ابن رجب ـ رحمه الله. في جامع العلوم والحكم (ص ٣٦٤) «تصحيح هذا الحديث بعيدٌ جداً من وجوه...» وذكر فيه ثلاث علل.

ثم قال: «وأما معنى الحديث من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما آمر به ويُكره ما نهى عنه، وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع..».

وقال الألباني في تخريج السنة «وإسناده ضعيف».

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: أية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: آية ٢.

وقال تعالى: ﴿ قُل الله أعْبُدُ مخلصاً له ديني ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وما أمروا إلا ليعبُدُوا الله مخلصين لهُ الدين حُنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً \* إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين ﴾ (٢) الآية، فجعل تعالى شرط كونهم مع المؤمنين أن يخلصوا دينهم الله، فمن قالها ظاهراً ولم يكُ مخلصاً فليس هو مع المؤسنين، بل هو مع المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار

وقال رسول الله عَلِيهُ: « مَنْ مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار » رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: أية ١٤

<sup>(</sup>٢) سورة البينة أية ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء . الأيتان ١٤٥ م ١٤١

وجابر<sup>(۱)</sup> وغيرهما.

ولما قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يارسول الله . قال: « من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلعه »(۲).

وهذا مما لا يحتمل التأويل، ولا يحتاج إلى تفصيل السادس: الصدق المنافي للكذب، وهو أن يتواطأ على ذلك القلب واللسان، قال الله - تعالى - : ﴿ يَاأَيُها الله و كونوا مع الصادقين ﴾ (٢) ، وقال الذين آمنوا اتّقوا الله و كونوا مع الصادقين ﴾ (٢) ، وقال تعالى في كشيف ما أضمره المنافقون، وهتك أستارهم حيث أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر: ﴿ وَمَا النّاسِ مَن يَقُولُ آمنًا بالله وباليوم الآخر وما هم مُعومنين الخادعون الله والذبن آمنوا وما يخذعون إلا أنفسهم يخادعون إلا أنفسهم

<sup>(</sup>۱) حديث ابن مسعود رواه البخاري (۱/۹۹) ومسلم (۹٤/۱) وحديث جابر رواه مسلم (۹٤/۱) وانظر كتاب فضل التهليل وثوابه الجزيل لابن البناء وكتاب شرح كلمة الإخلاص لابن رجب

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢/٢٥)

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : أية ١١٩ .

وما يشعرون \* في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ١١٠٠ فكذبهم الله - عزوجل - في قولهم: ﴿آمنًا بالله وباليوم الآخر﴾ بقوله : ﴿ وما هم عمر معنين ﴾ إلى آخر الآية، وذلك لما اطلع الله - سبحانه وتعالى - على ما في قلوبهم من المرض ، وأنها لم تواطئ ألسنتهم، فهم شرُّ الكفار، ومأواهم الدرك الأسفل من النار، وقد بين الله - عز وجل - في سورة التوبة كتيراً من فضائد هم بقوله ـ سبحانه وتعالى ـ: (ومنهم) (ومنهم)، وكذا في سورة النساء ، (وإذا جاءك المنافقون) ، وغيرها، يشهد سبحانه - ( إنهم لكاذبون ) . وفي حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبي عُيْضًا: « ما منْ أحد يشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار» متفق عليه <sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآيات ١٠.٩.٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٢/١) ومسلم (١/١٦) واللفظ للبخاري .

وفي حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عَلَيْكُم يسألُ عن أركان الإسلام، التي أعظمها هذه الكلمة، لما أخبره النبي عَلَيْكُم بذلك قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع» قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال رسول الله عَلَيْكُم : «أفلَح إنْ صدق»(١) ، فاشترط في فلاحه أن يكون صادقاً، فخرج بذلك الكاذبُ المنافقُ فإنه لا فلاح له أبداً، بل له الخيبةُ والردى عياذاً بالله من ذلك.

السابع: المحبة وهو أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما، وأن يُحب في الله، ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله قال الله تعالى: ﴿والذين آمنوا أشد حباً لله ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿والذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه أذلة على فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه أذلة على

<sup>(</sup>١) البخاري (٢١/١) ومسلم (٢١/١) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : أية ١٦٥

المؤمنينَ أعزة على الكافرينَ (١) الآية. وقال تعالى: 
﴿ لا تجدُ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُون من حادً الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهُمْ أو عشيرتهُمْ (١) الآية. فوصف الله ـ سبحانه عباده المؤمنين بأنهم أشد حباً له ، وأنهم يحبهم ويحبونه ، وأنهم لايوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب قريب، ومن هذا يؤخذ أنه لا يواد المحادين إلا من هو متهمٌ في الدين، بل هو من الملحدين، كما قال تعالى: ﴿ ومن يتولهم منكم فإنّه منهم إنّ الله لا يهدي القوم الظالمين ﴿ (١).

وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه، عن النبي عن النبي على الله عنه عن النبي على قال: « ثلاث من كنّ فيه وجد بهنّ حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : أية ٤٥ . (٢) سورة المجادلة : أية ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : أية ٥١ ..

كما يكره أن يُقذف في النار $^{(1)}$ .

وفيه - أيضاً - عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْنَهُ :«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولاه ووالده والناس أجمعين» (٢).

ثم اعلم أنه لا يكون من شهد أن لا إله إلا الله مؤمناً حتى يشهد أن محمداً رسول الله على مع التزامه فيها جميع الشروط التي قدمناها(٦)، مع أدلتها من الكتاب والسنة، التي قرنت بين هاتين الشهادتين، وبين شروطها المذكورة منطوقاً ومفهوماً.

ومع سنى شهادة أن محمداً رسول الله عَيْنَ مَصديقه في جميع ما أخبر به عن ربّه - عز وجل - من أنباء ما قد سلف وأخبار ما سيأتى، وفى ما أحل من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢/١) ومسلم (١/٦٦) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢/١١) ومسلم (٦٧/١) .

<sup>(</sup>٣) وهي سبعة كما تقدم، وقد نظمها بعضهم في بيت واحد فقال: علمٌ ويقينُ وإخلاصٌ وصدقك مع محبة وانقياد والقبولُ لها.

حلال، وحرّم من حرام، تصديقاً جازماً، بيقين صادق، لا شكوك تداخلهُ، ولا أوهام، والامتثالُ والانقيادُ لما أمر به من شرائع الإسلام، والكف والانتهاء عما نهى عنه من المحارم والآثام، واتباع شريعته ، والتزام سنته في السر والجهر، مع الرضا بما قضاه والاستسلام، وذلك لأنًّا إذا علمنا وتيقنا أنّه رسول من عند الله ـ عز وجل -علمنا وتيقنًّا أن أمره ونهيه وجميع شرعه إنما هو تبليغٌ منه لما أمر به الله، ونهى عنه، وشيرعه، ولهذا قال تعالى: الله ومن تولَّى فقد أطاعَ الله ومن تولَّى فما الله ومن تولَّى فما أرسلناكَ عليهم حفيظاً ﴿(١) وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ كُنتمْ تَحْبُون اللّه فاتبعوني يحببكُمُ الله ويغفرْ لكمْ ذنوبكم والله غفورٌ رحيمٌ ﴿ (٢)٠

وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنِهُ فَانْتُهُوا ﴾ (٣) ، وقال تعالى: ﴿فَلا ورَّبُكَ لا

<sup>(</sup>١) سورة النساء: أية ٨٠. (٢) سورة أل عمران: أية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر : أية ٧.

يؤ منونَ حتَّى يحكَّموكَ فيما شجرَ بينهُمْ ثم لا يجدُّوا في أنفْسهم حرجًا مما قضيت ويسلِّموا تسليماً ١٥٠٠) ، فطاعة الرسول عَيْسَةُ هي طاعةُ الله، ومعصيته معصية الله، واتباعه هو اتباع محابِّ الله ومرضاته وموجبات مغفرته ورحمته، وتحكيمه هو تحكيم ما أنزل الله، وكراهية حكمه كراهية لحكم الله - عز وجل - فهو عليه لم يأمر إلا بما أمر الله به، ولم ينه إلا عما نهي الله عنه، ولم يشرع إلا ما أمره الله بتبليغه ولم يحكم إلا بما أراد اللّه عز وجل: ولهذا قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ أعرضُوا فما أرسلناك عليهم تحفيظاً إن عليك إلا البلاغُ﴾ (٢) وقال تعالى:﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلا البلاغُ المبينُ ﴿ (٣) وقال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ ا واحذرُوا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغُ المبينُ ١٠٤٠) ، وقال تعالى : ﴿ قُلْ أَطْيِعُوا اللَّهُ وأَطْيِعُوا

<sup>(</sup>١) سورة النساء: أية ٦٥ . (٢) سورة الشورى: أية ٨٤.

<sup>(</sup>٣) سبورة النور : أية ٥٤ . (٤) سورة المائدة : أية ٩٢ .

الرسول فإنْ تولُواْ فإغَّا عليه ما حُمَل وعليكم ما حُمِّلْتِمُ وإن تُطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرِنِي مِنِ الله أحدٌ ولن أجد من دونه ملتحداً \* إلا بلاغاً من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن لهُ نارَ جهنُّم خالدين فيها أبداً ﴾ (٢) ، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرسول بلُّغ ما أنول إليك من ربَّك وإن لم تفعل فما بلُّغت رسالته واللَّهُ يعصمك من الناس﴾(٣) فهو عَيْسَةُ عبدٌ لا يُعبد ، ورسولٌ لا يكذب ، بل يطاع ويتبع ، فنشهد أنه عبدالله ورسوله، شرفه الله بالعبودية ونوه بوصفه بها في أشرف مقاماته ، فقال تعالى : ﴿ سُبْحانَ الذي أسْرى بعبده ليلا ﴾ (٤) ، و قال تعالى: ﴿ فَأُوحَى إِلَى عَبِدُهُ مَا أُوحِي ﴾ (°)، وقال : ﴿ الحَمِدُ لِلَّهِ

<sup>(</sup>١) سورة النور: أية ٥٤. (٢) سورة الجن : أية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : أية ٦٧. (٤) سورة الإسراء : أية ١.

<sup>(</sup>٥) سورة النجم : أية ١٠ .

الذي أنزل على عبده الكتابَ ﴿(١) ، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَبِّ مُمَّا نِزَّلْنا على عبدنا فأتوا بسُورة من مثله ﴾(٢) ، إلى غير ذلك .

وقد شهد – تعالى – له بالرسالة فقال: ﴿والله يعلم إنك لرسُولُه﴾(٢) ، وقال تعالى: ﴿محمدٌ رسولٌ قد الله ﴾(٤) ، وقال تعالى: ﴿وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خلتُ من قبله الرسل ﴾(٥) ، وقال تعالى: ﴿رسولٌ من الله يتلو صُحُفاً مطهرةً ﴾(٦).

ولم يُنجِ اللهُ من عذابه ، ولم يكتب رحمته ، إلا لمن تبعه وآمن به ، وعزره ، ونصره ، واتبع النور الذي أنزل معه.

قال تعالى: ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءُ ورحمتي

 <sup>(</sup>١) سورة الكهف : أية ١. (٢) سورة البقرة : أية ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون : أية ١ . (٤) سـورة الفتح : أية ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة أل عمران : أية ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة البينة : أية ٢.

وسعت كلَّ شيء فسأكتُبها للذينَ يتَّقونَ ويؤتونَ الزَّكَاةَ والذينَ يتَّبعونَ الزِّكَاةَ والذينَ يتَّبعونَ الزِّكَاةَ والذينَ يتَّبعونَ الرسولَ النبيَّ الأميَّ الذي يجدونَهُ مكتوباً

عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلُّ لهم الطيبات ويحرِّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزَّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزلَ معه أولئك هم المفلحون (١).

ونشهد بعموم رسالته إلى الناس جميعاً جنهم وإنسهم، قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَاأَيْهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إليكمْ جميعاً الذي لهُ ملكُ السموات والأرض لا إله إلا هو يُحيي ويميتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوهُ لعلكم تهتدون ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآيتان ١٥٧، ١٥٧

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : أية ١٥٨ .

وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: « والذي نفسُ محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» (١).

وقد أخذَ اللهُ عز وجل - ميثاق النبيين على الإيمان به فقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق النبيّينَ لما آتيتُكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ْ رسولٌ مصدِّقٌ لما معكم ْ لتُؤمنن به ولتنصرنَه قالَ أأقررتم ْ وأخذتم على ذلكم ْ إصري قالوا أقررنا قالَ فاشهدوا وأنا معكم ْ من الشاهدين ﴾ (٢).

ونشهد أن كلَّ عامل بعد بعثته على خلاف ما بُعث به عَلَيْ خلاف ما بُعث به عَلَيْ الله يُقبِل منه مثقال ذرة ، ولو عمل أيَّ عمل لأنه عَلَيْكُ بُعث بدين الإسلام، والله تعالى يقول:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/۱۳۶).

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران : أية ٨١ .

﴿ ومن يبتغ غيرَ الإسلام ديناً فلن يُقبلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴿ ( ) وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله عنها : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ً » ( ) وفي رواية لمسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ً » ( ) .

ونشهد أنه عَلَيْ لم يتوفاه الله عز وجل حتى أكمل لنا به الدين، وبلغ جميع ما أرسل به البلاغ المبين، ولم يترك خيراً إلا دلَّ الأمة عليه، وأرشدهم إليه ، ولا شراً إلا حذرهم منه ، ونهاهم عنه، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالكُ، وقد أنزل الله عز وجل في حجة الوداع التي هي آخر اجتماعه بالناس : ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت أ

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران : أية ٨٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢/٧٦) ومسلم (١٣٤٣/٣)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲/۱۳۶۶) .

عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلى (١). وفيها خطب ذلك الجمع العظيم، وقال في خطبته تلك: « ألا هل بلغت ؟ » قالوا: نعم، قال: «اللهم اشهد» ثلاثاً يرفع أصبعه إلى الناس، اللهم اشهد.....» الحديث في الصحيحين (٢).

ونشهد أنه خاتم النبيين، ولا نبيَّ بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذبُ، ومن صدَّقه في دعواه فهو كافرُ، قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ محمدٌ أَبَا أَحدٍ من رجالكُمْ ولكنْ رسولَ الله وخاتمَ النبييِّن ﴾(٢).

وفي حديث الدَّجالِ في الصحيحين وغيرهما قال عليه عليه المستعلى المُعالَّم النبيِّين، ولا نبيًّ وإنه يزعم أنه نبيًّ، وأنا خاتمُ النبيِّين، ولا نبيًّ بعدي (٤).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : أية ٣ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٨٩٠/٢) بهذا اللفظ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه وهو في الصحيحين عن غيره بالفاظ أخرى .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: أية ٤٠.

<sup>(</sup>٤) لم أجده فيهما، لكن روى ابن ماجه (١٣٥٩/٢) وابن ==

وكذا في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه: «وإنه يكون بعدي كذابون ثلاثون كلُّهُم يزعم أنَّه نبيُّ، وأنا خاتم النبيين ولا نبيً بعدي »(١).

فهو عَلَيْ خاتم النبيين، وسيد ولد أدم أجمعين، حتى الأنبياء والمرسلين، قال الله تعالى: ﴿تلكَ الرسلُ فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كلّم الله ورفع بعضهم درجات ﴿(٢) قال أهل التفسير: ورفع بعضهم درجات: هو محمد عَلِينًا وفي حديث الشفاعة الطويل:

<sup>==</sup> أبي عاصم في السنة (١٧١/١) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ، ضمن سياق طويل في ذكر الدجال وفيه :
«... إنه يبدأ فيقول: أنا نبي، ولا نبي بعدي...» وقال العلامة الألباني - حفظه الله - : «إسناده ضعيف »

وأماتمام الحديث وهو قوله: « وأنا خاتم النبيين ، ولا نبي بعدى » فهذا قد دل عليه القرآن الكريم والأحاديث المتواترة .

<sup>(</sup>١) رواه أحصد (٥/٨٧٠) وأبو داود (٤/٧٠) وابن حبان

<sup>(</sup>الإحسان: ٢٢١/١٦) وغيرهم وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية ٢٥٣.

«أنا سيد ولد أدم ولا فخر »(١) . ونؤمن بما أجرى الله على يديه من المعجزات الخوارق للعادة ، التي أعظمها القرآن العظيم الذي ﴿ لا يأتيه الباطلُ من بين يديه و لا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد ﴾ (٢) وقال فيه عَيَّهُ : «إني تاركُ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله..» الحديث في الصحيح (٢)

ونؤمن بما سيكرمه الله به في الآخرة من الكرامات التي من أعظمها المقام المحمود، الذي يغبطه به الأولون والآخرون، قال الله - تعالى -: ﴿عسى أَنْ يعثكَ ربُّكَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢/٣٥٤) ومسلم (١٨٤/١).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت : أية ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) رواه بهذا اللفظ الترمذي (٥/٦٦٣) وغيره وإسناده ضعيف،وهو في مسلم (٤/١٨٧٣) بلفظ «... وأنا تاركٌ فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ....» الحديث وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (٥/٥٥٤ وما بعدها).

مقاماً محموداً ﴿(١) ، وقال عَلَيْكَ : «أَنَا أُول شَنَافَع وأُولُ مُثْنَفَع »(٢) .

« وأول من يقرع باب الجنة.. »<sup>(۲)</sup> إلى غير ذلك مما لا بدخل تحت حصر.

والأدلة من الكتاب والسنة على مطالب الشهادتين وشروطها أكثر من أن تُحصر، وقد اقتصرنا في كل مسألة على دليل من الكتاب والسنة؛ لقصد الاختصار، وإلا فهو بعض من كلً، ودق من جلً، وقطرة من بحر، وفيه إن شاء الله كفاية لمن أراد الله إخراجه من الظلمات إلى النور، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوق إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلم.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: أية ٧٩.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٨٢/٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٨/١) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

# صدر حديثا عن دار الفتح

| المؤلف                            | الكتاب                                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| سسير القربي رزق                   | صلاة الفجر في حياة السلم                                                    |
| القراقي لمالكمي                   | الأمنية في إدراك النية                                                      |
| حسن بن خاند                       | الحياة البرزخية في الإسلاء                                                  |
| عبد اعسن العباد                   | من أخلاق لرسول الكريم ﷺ                                                     |
| محسود الملاح                      | حقيقة إخوال الصفا                                                           |
| ابن عثيمين                        | القواعد الثلي في صفات الله وأسماله الحسني                                   |
| سالم العجمي                       | ضحيه معاكسة                                                                 |
| سائم لعجمي                        | السبابنا إلى أبن                                                            |
| اخجندي للعصومي (محقق)             | هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين                                             |
| الإمام الشافعي (محقق)             | جماع العلم                                                                  |
| د. ربيع بن هادني المدخلي          | المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء                                        |
| عبدالمنعم إبراهيم                 | الفرقان في حكم ختان البنات والصبيان                                         |
| عبد الرحمن الوكيل                 | الصفات الإنهية بين لسلف والخلف                                              |
| محمه خنیل هراس                    | دعوة التوحيد                                                                |
| الإمام أبني بكر الإسماعيني (محقق) | اعتقاد أئمة أهل خديث                                                        |
| عبد العزيز بن باز                 | تجفة الأخيار                                                                |
| الإمام النووي                     | الأربعون النووية                                                            |
| عبد الرحمن المغراوي               | موقف الإمام مالك من العقيدة السنفية                                         |
| للشيح إعبد العزير بن باز          | الفوائد اجلية في المباحث الفرضية                                            |
| عبد الله السبت                    | الطريقة السلفية لإصلاح الأمة لإسلامية                                       |
| محمد بن حميل زينو                 | كيف هتاديت                                                                  |
| محمد بن عبد الوهاب                | مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله عليه أهل الجاهلية                   |
| تحقيق ضياء الدين شهاب الدين       | رسالة طاهر بن الحسين إلى ولده                                               |
| ابن اليمية (محفق)                 | التحقة العراقية في أعمال القاوب                                             |
| حسين كلداري                       | الدر النقي من كلام البيهقي عن الرجال                                        |
| محمد رشيد رضا                     | الوهابيون والحجاز                                                           |
| الى عثيمين                        | سجود السهو<br>الاستاد الماد المادية المادية                                 |
| اس محلدون (محقق)                  | الدر المصول بتهذيب مقدمة ابن محلدون                                         |
| أحماد بن حجر آل بطامي             | الشيخ ( محمد بن عبد الوهاب الجدد المقترى عليه الرقاف النبيل على حكم التمثيل |
| عبد السلام بن يرجس                | المناسبين على عبد المسل                                                     |

# تحت الطبع عن دار الفتح

| المؤلف                      | الكتاب                        |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ابن تيمية ( محقق )          | معارج الوصول                  |
| المعريف هزاع                | العذر بالجهل                  |
| الامام النووي ( سحقق )      | رياض الصالحين                 |
|                             | مصحف الشريف ( اجزاء )         |
| a. a. u.                    | المصحف الشريف ( حجم صغير )    |
| محمد بن جميل زينو           | حكمه الدخان والتدخين          |
| اللحافظ ابن كثير ( محقق )   | تفسير بن كتير ٤/١             |
| الشافعي (محقق)              | الرحالة                       |
| عبد الرحمن السعدي( محقق )   | تيسير الكريم الرحمن ٧/١       |
| عبد المحسن العباد           | فضل الصلاة على النبي          |
| محمد بن جميل زيبو           | صفة حجة النبي                 |
| ابن كثير                    | الفصور في سيرة الرسور         |
| محمد بن جميل زينو           | مجموعة لتوجيهات الإسلامية     |
| خالد بن علي بن محمد العنبري | فتح العفور بتضعيف حديث السقور |
| محمد تقي الدين الهلالي      | ديوال الهلالي                 |
| محمد تقي الدين الهلالي      | طريق الدعوة إلى الله          |
| ابن تيمية ــ ابن القيم      | لقياس في الشرع الإسلامي       |
| ابن تيمية (محقق)            | القواعد النورانية الفقهية     |
| لأسامة بن منقذ              | لَيَابِ 'لاِّدَابِ            |
| ابراهيم بن الصويان ( محقق ) | منار السبيل مع تخريج الارواء  |
| أحمد تيمور باشا             | اليزيدية ( عباد الشيعان )     |
| المحاحظ                     | البيان والعبين                |
| محمد سعد الشويعر            | الصحيح خطأ تاريخي             |
| المنفاء طي                  | مختارات من النظرات            |
|                             |                               |